المَلقة الأولى قصص الأنسياء مَقِيْدِ TOUCOUD CON THE STANCE OF THE STANCE O 

بالقُرْبِ من الحدودِ المصرية في جنوبي فِلسَّطِين ، كانتْ قبيلةُ مدينَ تَعِيش ، وبجوارها أراض واسعة ، غرسوا فيها بساتين وحدائق ذات بهجة ، تسمى الأَنْكة .

وكان هـؤلاء القـومُ جميعًا يغُشُون في البَيْعِ والشراء ، فإذا باعُوا شَيْئا نَقَصُوا الْمِكْيالَ والميزان ، وأعْطَوا الناس أقلَّ من حقهم ، أما إذا اشترَوْا فإنهم يَزيدُون الكيلَ والوَزْن ؛ وأخذوا أكثرَ من حقهم . وكانوا يَخْرُجُون للإِغارة على المسافرين في الطرق ، يسلُبُونَهم وينهَبُون ما مَعهم ، ويُؤذُونَهم ولا يخافون الله في أعمالهم . لأنهم كانوا يعبُدون آلهة يخافون الله في أعمالهم . لأنهم كانوا يعبُدون آلهة كاذبة ، ويظنُّون أنها خَلَقَتْهم .

فَأَرسَلَ اللَّه إليهم شُعَيبا ، ليَأْمُرَهم بعبادةِ اللَّه ، وعملِ الخيرِ مع الناس ، والصِّدقِ في البَيعِ والشِّراء ، وتَوفِيةِ الكَيلِ والمِيزان .

۲

ذَهَبَ شُعَيبٌ إلى أهلِ مَديَن فقال لهم : ﴿ يَا قُومَ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُم مِن إِلَه ِ غَ

﴿ يَا قُومِ اعْبُدُوا اللّه مَا لَكُم مِن إِلَه عَيرُه ، ولا تنقُصُوا اللّهَ عَلَيْ والميزان ، إنى أراكُم بِخَيْر وإنّى أخافُ علَيكم غنداب يوم مُحيط . ويا قوم أوفُوا المكيال والميزان بالقِسط ، ولا تبخسُوا الناسَ أشياءَهم ، ولا تعْثُوا في الأرض مُفسِدين » .

« قالوا : يا شُعَيْبُ أَصلاتُكَ تأْمُرُكَ أَنْ نَـ تُرُكَ ما يعبدُ آباؤنا ، أو أن نفعلَ في أموالِنا ما نشاء » ؟ قال : يا قوم ! إنني أريدُ إصلاحَكُم بقدرِ ما

أَستَطيع ، وليس غَرَضى أن أَخالِفَكُم وأَنازِعَكم ، بلِ القَصْدُ أَنْ أُصلِحَ أُمورَكم ، لأَنَّ اللَّه لا يقبَلُ أَن تبيعوا الناسَ أقلَّ من حقوقِهم ، وتأخذوا منهم أكثرَ من حقوقكم ، ولا يرضى بأن تَنْهَبُوا الناسَ وتُسْلُبوهم .

قالوا: يَا شعيب! إنّنا لا نَفْهَـمُ مَا تَقُول ، وأَنتَ رجلٌ ضَعيـف ، ولولا أقارِبُكَ لقَتلناك ، وما أنتَ علنا بعَذِيذ .

قال : يا قُوم ، هل أقاربي أعـزُ علَيكُم من اللّه ، الذي أرسَلَني إلَيكم ، وهو القَوىُ القادِرُ الـذي يَعْلَمُ كلّ أعْمالِكم ، ويَقْدِرُ على إهلاكِكُم جميعا ؟

قَالُوا: يَا شُعَيب ! اذْهَبْ فَقُلْ لَرَبِّكَ يَأْتِينَا بِالْهَلَاكِ الذي تقولُ عنه . ولا تُتْعِب رءوسَنا بِالْكَلَامِ التَّقِيلِ الذي لا نَفْهَمه .

4

وذَهَبَ شُعَيْبٌ إلى أصحابِ الأَيْكَةِ فقالَ لهم :

« إنّى لَكُم رسُولٌ أَمين ؛ فاتَّقُوا اللَّه وأَطِيعُون ،
وما أَسأَلُكم عليه من أَجْرٍ ، إنْ أَجْرِى إلاَّ على رَبِّ
العالَمين . أَوفُوا الكيلَ ولا تكونوا من المُحْسِرين ،
وزنُوا بالقِسْطاسِ المُسْتَقيم ، ولا تَبْخَسُوا الناسَ
أَشْياءَهم ، ولا تَعْشُوا في الأرضِ مفسِدين ، واتَّقُوا
الذي خَلَقَكُم والجِبِلَة الأوَّلِين » ( يعنى الأجيال الأولى قبلهم ) .

« وقالوا : إنَّما أنتَ من المُسَحَّرين ( يعنى الجمانين الذين أصابهم السحر ، فأصبحوا مذهولين ) وما أنتَ إلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وإن نَظُنَّكَ لِمِن الكاذبين » .

وقال الذين استكبروا منهم: إن كنت نبيًا فأسْقِطُ عَلينا قِطَعا من السماء ، فنعرف أنّك رسولٌ من عند الله الذي تقول عنه ، ونَعرف أنّك من الصَّادِقين . وأمّا الناسُ الطيّبون فآمَنوا معه ، وانْضَمُوا إليه ، وعَبَدُوا الله معه .

٤

عاد شعيب إلى قريتِه ( مَدْيَن ) ومَعَـهُ الجماعـة المؤمنون ، وكُلُّهـم من الفقراء الطيبين ، الذيـن لا ينهَبونَ الناس ، ولا يأكُلونَ حقوقهـم ، ولا يقطَعونَ الطُّرُق ، ولا يَسلُبون أموال المسافرين .

ولم يسكُت عن دعوةِ أهل مدينَ وأصحابِ الأَيْكَةِ إلى الله ، وتخويفِهِم من العذابِ والهلاكِ إذا لم يرجعوا عن الفسادِ في الأرض .

وكان بعض الناسِ الطيبين ينضَمُّونَ إليه ، فاغتاظَ الكفَّارُ المتكبِّرون ، ووقفوا في الطُّرِق يمنعُون هَولاءِ الناسَ الطيبين من المرور ، والذَّهاب إلى شُعيب ، وكلَّ مَن عَرفوا أنَّه ذاهب إليه آذَوهُ وضرَبوه ، وأخذوا أمواله .

فَذَهَبَ إليهم شُعَيبٌ يقول:

\_ يا قوم لا تُفسِدوا في الأرضِ بعد إصلاحِها ، ذَلِكم خيرٌ لكم ، ولا تقْعُدوا بكلِّ طريق ، تخوِّفُونَ الناس ، وتَمنَعُونَهم عن الإيمان باللَّه ، وخافوا أنْ يُعَذِّبكم اللَّه كما عَدَّب قَومَ نوح ، وقوم هود ، وقوم عن الإيمان عذَّب قومَ لوط ، صالِح في الزَّمنِ القديم . أو كما عَذَّب قومَ لوط ، وهم قريبون منكم في زمانِكم ، وقرِيبونَ من الأرضِ التي تعيشونَ فيها .

« قَالَ المَلاُ الذين استكبرُوا من قومـه : لنُخْرِجَنَّكُ يَا شُعَيْبُ والذينَ آمنُوا معكـم من قريَتِنا أَو لتَعُودُنَّ في مِلَّتِنا » .

قال: إننا لَن نعودَ في ملَّتِكم أَبدا بعد أَن نَجَّانا اللَّه منها ، وقد توكلنا على اللَّه ، واللَّه يحكم بيننا وبينكُم بالحق ، واللَّه خيرُ الحاكمين .

٥

واستمرَّ القومُ يُؤذون أتباعَ شُعيْب المؤمنين ، ويقولونَ لهم :

\_ ارجِعُوا خيرٌ لكم فإنكم سَتَخْسَرُون باتّباعِكم هذا الرجَلُون باتّباعِكم هذا الرجَلُ الضعيف الفقير . تعالوا معنا : فنحنُ الأغنياءُ الأقوياء .

فيُجيبُهم المؤمنون :

يجدُونها ، لأن الجوَّ خسانق ، والعسرقُ يسسيلُ مسن أجسادِهم ، والماء لا يُرُويهم أبدا .

وظلوا على هذه الحاكة سبعة أيام بلياليها ، يتعذبون من الجو الحار المكتوم ، ويصرُخون ويستَغِيثُون ، ويُصَلُّونَ لآلِهَتِهم ، ويَدْعونها أن تُفَرِّجَ عنهم هذا الكربَ وهذا الاختناق .

وفى اليوم الثامِن شاهَدوا دُخْنَةً فوق رَءُوسِهِم تَحجبُ عنهم الشمس . ففَرِحُوا وقالوا: لقد استجابت الآلهة لدُعائِنا ، وأرسلت إلينا هذه الظُّلة تحجبُ عنا الشمس المحرقة ، وستخفُّ الحرارة بعد ذلك ، وننجُو من هذا العذابِ الأليم .

وبينما هم كذلك ، أحسَّ أهلُ مدين بزلْـزالِ فِ شـديد، ترْتجُ منه الأرضُ تحتَهم ، وتتحطمُ بسببه ـ كلا ! لن نعودَ إلى الكُفْرِ بعدَ أن هدَانا الله . فيزيدُون في إيذائهم يومًا بعد يوم .

وكذلك استمرُّوا ينهَبُون المسافرين ، ويسرِقُون فى الميزان والمِكْيالِ عند البيْع والشراء ، ولا يخافون اللّه. ولا يسْمَعُون كلامَ شُعَيْب . حتى تَضايَق منهم شُعَيْب . حتى تَضايَق منهم شُعَيْب . وعلِمَ أنهم لن يُؤْمِنُوا أبدا .

فَدَعا اللَّه أن يحكُم بينَه وبين هؤلاء القوم ، ويُعطى المؤْمِنينَ والكفارَ جزاءهم الذي يستحقونه .

## ٦

عند ذلك اشتدات حرارة الجو، وظلت ترتفع وترتفع ، حتى أحس الناس أن الحرارة تشوى وترتفع ، حتى أحس الناس أن الحرارة تشوى وبجوههم وجلودهم ، وتخسق أنفاسهم ، فلا يستطيعون التنفس ، ويبحثون عن النسمة فلا

المبانى عليهم ، فيموتون في بيوتِهم ، ولا يستطيعُون الهربَ منها .

وأمَّا أصحابُ الأيكة فرأوا الصواعِقَ الملتهبةَ تنْزِلُ عليهم من هذه الدُّخْنَة التي حَسَبُوها ظُلَّة ، فتُحرقُهم وتصرَعُهم ، وتُهْلِكُهم جميعا .

## ٧

أما شُعَيبٌ والذين آمنوا معه ، فقد نُجَوا من الزِّلْزالِ في الأَرض ، ومن الصَّواعِق في السَّماء . فرفع رأسه إلى السماء وهو يقول :

\_ لقد بلَّغْتُ هؤلاء القومَ رسالةَ اللَّه ، فلم يُصدِّقوا ولم يُؤْمِنُوا ، واستمرُّوا في أعمالِهم الرديئة القبيحة ، حتى عاقبَهُم اللَّه عليها هذا العقابَ الأليم . وهم

يستحقُّونَ ما جرَى لهم ، ولن أحزنَ عليهم ، فهُم قومٌ كافرون .

وهكذا كان مصيرُهم كمصير قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط ، كلهم كذُّبوا الرسل ، فَحَقّ عليهم العذابُ والهلاك .

## ٨

عاش شُعَيْبُ بعدَ ذلك طويلا ، ورزَقه اللّه رِزْقًا عظيما ، فصار عندَه آلاف من الغَنَـم يَرْعاهَـا بنفسِه ويَعْطِف عَلَيْها .

ولَـمْ يكُـنْ لِشُـعَيْبَ أولادٌ ذكور ، بـل كـانتْ لَــه بنتان .

ولما كَبِرَ وهَرِمَ لم يَكُنُ يقدِرُ على رَعْي الغَنَم ،

فكانتِ البنتانِ تَخْرُجانِ لِرَعْيها وسَقْيها . وكانتا بِنْتَيْنِ مُؤَدَّبَتَيْنِ ، ولا تَسْقِيانِ الغَنم إلاَّ بَعْدَ أَنْ يَسْقِى الرَّجَالُ أَعْنامَهَم وَيَنْصَرِفُوا ، حَتَّى لا تَخْتَلِطا بالرجال .